

## مكتبة المحبة

# أم النور والمريّمات الاخريات

سير «١٢» من المريمات القديسات للدراسة والتا مل «بمناسبة صوم السيحة العدراء»

بقلم: دیاکون د. میخائیل مکسی اسکندر طبع بشركة هارمونى للطباعة تليفون ٦١٠٠٤٦٤ (٠٢)

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٠٠٧ / ١٩٩٨

I.S.B.N. 977 - 12 - 0379 - 7 الترقيم الدولى 7 - 13.8 - 12 - 0379



قرداسة البابا شنورة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

# سير «١٣» من المريمات القديسات

# ا ـ مريم أخت مُوسُي النبي (مريم النبية)

## مُولدُّها:

هي أول من تسسمي بإسم «مريم» (Miry'am) في الكتاب المُقدّس (وهو إسم عبري يعني «الإصرار» أو «العزيمة القوية»). وهى أخت هارون وموسىي. وقد ولدت «فى مصر» (عدد ٢٦:٢٥) في أرض جاسان (محافظة الشهرقية الحالية). ويَذَّكر لنا الكتاب المُقدُّس «أنها كانت «فتاة» عندما كان موسى طفلاً رَضيعاً، لا يتجاوز ثلاثة أشهرفقط!! وأبوها هو «عمرام» وأمها «يُوكابد» من سببط «الوي» (النهاكرس وحده للكهنوت). وقد تابعت مسيرة الطفل «مُوسِسي» في الماء! «Moses» : (أو مُوشِسيَ = وتعني المُنتشل من الماء في اللغة المصرية القديمة)، بناء على طلب أمها، حينما ألقّت به في إحدي فروع نهر النيل القديمة! (= بحر مُويس، حالياً بالزقازيق = أي نهر مُوسى النبي)! وكانت أمه قد وضعته في صفط من ألياف البردي!! وظلَّت مريم أخته تُتابع مسيرة الطفل عن قُرب، وهو يسير مع التيار باستمرار، لتعرف مصيره النهائي!! (خر ٢:٤)، وكانت هناك مُفاجاة سارة!!

فقد شاعَت عناية الله أن يقترب الطفل من قصر فرعون، وتسمعه «الأميرة» (إبنة فرعون)، وهو يبكي فرق قلبها له، فتحبه وتريده إبنا لها!! وحينئذ إقتربت مريم من الأميرة المصرية، ورأت ميلها لتبنيه! فعرضت عليها أن تأتي لها بمرضعة من العبرانيات، لترضعه، فحنن الرب قلبها وقبلت عرضها ونصيحتها. وبذلك حفظ الله موسي «من الموت»، ودفع به إلي «حضن أمه». التي أرضعته لبن الإيمان السليم.

ولما عاد «صبياً» الي قصر فرعون، لم يتأثر بفساد الحياة في مباه (عب في مباه (عب في مباه (عب في مباه (عب علي الإيمان، الذي تعلمه من أمه في صباه (عب ٢٤:١١). «ومن شب علي شيء شاب عليه». وهو درس عملي لكل الأمهات المسيحيات، الأن وكل أوان.

وتعتبر مريم أخت موسى أول «نُبيَّة» حيث قد وصفها الكتاب

بأنها كانت «نبية» (خر ٢٠:١٥)، لأن الله كلَّمها بكلمات النَّبوَّة مع موسى وهارون (عدد ٢:١٢، مي ٢:٤).

ونسمع عنها في الكتاب، في عدة مناسبات، وأولها بعد غرق فرعون، وجيشه في البحر الأحمر، وعبور بني اسرائيل بسلام إلي أرض سيناء. وقد عبَّرت مريم عن فرحتها بهذه المناسبة بأن «أخذت الدُف بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها ـ بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم بنشيد قائلة: «رنموا للرب، فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه (فرعون)، طرحهما (الله) في البحر» (خر ٢١:١).

ومَن ثمَّ، ينبغي على كل إنسان أن يَشكُّر الله، بعد انقاده إياه، من مَخاطِر الحياة.



# غيرة غير مقدسة

ولقد إغتاظت مريم، من موسى النبي - ذات مرة - لأنه تزوج بإمرأة حبشية (سمراء)، وبالطبع ليس لها حق في هذه الغيرة الغير مقدسة، للأسف، لأن مُظهر الجسد الخارجي، ليس مُطلوباً

بالنسبة للمؤمن المزمع الزواج، بل عليه أن يبحث عن «الجوهر» (عن عُمق العلاقة بين النفس والله)، ومن أجل هذا يقول الكتاب «إن الانسان ينظر الي العينين (المظهر)، أما الرب فينظر الي القلب» (١ صم ٢٠:٧) تري هل نحن نشابه مريم النبية، وهارون، أم نشبه المسيح؟!



# دفاع الربّ عن عبده موسي:

تعالوا بنا نقرأ معاً ما حدث، كما جاء في سفر العدد (بالتوراة) هكذا: «وتكلمت مريم مع هارون علي موسي (إدانة بالفكر وباللسان) بسبب المرأة الكوشية (الاثيوبية أو السودانية)، التي اتخذها (له زوجة) فقالا: «هل كلم الرب موسي وحده! ألم يكلمنا نحن أيضاً (ليأخذ رأينا قبل زواجه)؟! فسمع الرب (كلامهما علي موسي أخيهما، وشهد الرب عنه قائلاً)، «وأما الرجل موسي، فكان حكيماً جداً، أكثر من جميع الناس الذين علي وجه الأرض» (من حوله)، ولم يغضب من كلام أخته وأخيه، (وليس

المُزكى من مدحه الناس، بل من مدّحه الله، ورضي عنه)! وقد دَافع الرب عن عبده موسى هكذا: «فقال الرب لموسى وهارون ومريم: أخرجوا حَالاً أنتم الثلاثة (دون الشعب) الي خيمة الإجتماع» وخرجوا هم الثلاثة (من خيامهم). فنزل الرب \_ في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة (أضاء هناك). ودُعا هارون ومريم فخرجا كلاهما (تقدّما للأمام)، فقال: «إسمعا كلامي! إن كان منكم نبي فبالرويا استعلن له، في الطلم أكلُّمه!! أما عبدي موسى فليس (الأمر معه) هكذا، بل هو أمين في كل بيتي. فهآ لقم، وعيانا اتكلم معه، لا بالألفاز، وشبه الرب يُعاين!! فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدي موسى؟!». (حقاً إن الرب يدافع عن إبنه المؤمن وهو صامت). «فحمي غضب الرب عليهما ومضي. فلما ارتفعت السحابة ـ عند الخيمة ـ فإذا مريم برصاء كالثلج!

فالتفت هارون لموسي (وقال): أسالك يا سيدي لا تجعل علينا الخطية، التي حمقتا واخطانا بها، فلا تكن (مريم) كالميت الذي يكون عند خروجه - من رحم أمه - قد أكل نصف لحمه»!

وفي محبة وصفح «صرخ موسي إلي الرب قائلاً: «اللهم إشفها»! فقال الرب لموسي: «ولو بصق أبوها بصقاً ـ في وجهها ـ أما كانت تخجل سبعة أيام؟! تحجز سبعة أيام خارج المحلة، وبعد ذلك ترجع»، فحرزت مريم خارج المحلة سبعة أيام، ولم يرتحل الشعب (إلي مكان آخر بسيناء) حتى أرجعت مريم» (عد ١٢) بعد أن شفاها الله وأخذت درساً عملياً في عدم التدخل في أمور الغير!

وهكذا أصبحت مريم عبرة، لكل من يتجاسر، ويتكلم كلمة علي رجال الله القديسين (تث ٩:٢٤) وهو درس أيضاً لكل الأجيال، فلا ينطق أحد من الشعب بكلمة سوء علي الخدام، مهما كانت ضعفاتهم كبشر، بل يستمع إلي نصائحهم، ولا يتصدي لنقائصهم، كنصيحة الرب يسوع (مت ٣:٢٣).

وقد قال الإمبراطور قسطنطين الكبير: «إن رأيت أحد رجال الدين يُخطيء أمسامي لسترته بإرجوانيستي»! (بردائه اللوكي الأحمر).

وبعبارة أخري، فالمؤمن يستر الآخرين، ولا يُدين أي واحد، لأن هذا الأمر من اختصاص الله وحده، وقد جعل الدينونة يوم الدين.

ولما أكملت مريم جهادها إلى جوار موسى أخيها، رقدت في الرب، في برية صين، ودُفنت في منطقة قادش (عدد ١٠٢٠). وبذلك تباركت أرض سيناء المسرية، بجسد موسى وهارون ومريم، بركة صلاتهم تكون معنا آمين.

## ٢ – القديسة صريح العذراء (أم النور)

## مولدها وتكريسها

كان والداها حُنَّة ويُواقيم بارين أمام الله، وقد استجاب الرب لصلاتهما، وبشرهما الملاك غبريال بميلاد أم النور (٧ مسري). ثم قاما بتسليمها للهيكل، وفاءً لنذرهما، (عندما يرزقهما بنسل)! وكانت في الرابعة من عمرها، عندما دَخلت الهيكل.

وظلت أم النور ـ في الهيكل متعبدة بصلوات وأصوام كثيرة (١٢ عاماً) وكانت خلالها تتصدق سراً بالطعام على الفقراء المحيطين بالهيكل، وعندما بلغت المرحلة التي ينبغي فيها أن تغادر الفتاة الهيكل المقدس، صلى الكهنة ليختارالله لها من يتولي رعايتها (لنياحة والديها). فأخذوا عصي المرشجين لهذا الأمر، ووضعوها في الهيكل، وبمعجزة إلهية أفرخت عصا القديس، «يوسف النجار»، فتمت خطبتها له.

فمضت الي بيته الريفي البسيط، في الناصرة، حيث حولته أم النور الي كنيسة صغيرة، تتعبّد فيه لله، وتُسبّحه ليل نهار، في اتضاع وخدمة باذلة للجميع!! (وبذكر التقليد أنها كانت تخدم أختها «مريم» روجة كلوبا وأولادها الذين أقاموا بجوار بيتها).



#### البشارة بميلاد المخلص

وفيما هي تعيش مع الله، في كَنف خطيبها يوسف البار،

جاءتها رسالة السماء، إذ ظهر لها الملاك الجليل «غبريال» وأعلمها بالحبّل المقدّس، بالروح القدس، بعدما استفسرت منه بطريقة عقلية حكيمة عن كيفية هذا الحبّل فأعلن لها الملاك أن «القُدُّوس»، المولود منها يُدعَي «إبن الله» (لو ٢٦٠١ ـ ٣٥)، وأنه يُدعي يسسوع (الله يُخلّص)، لأنه يُخلّص شسعسبَه من خطاياهم» (مت ٢١٠٢). وكان ذلك عام (٤ ق.م) (بعد ضبط التوقيت).

كما أخبرها الملاك أيضاً بأن نسيبتها «أليصابات» زوجة زكريا الكاهن العظيم، هي الأخري حبلي بإبن في شيخوختها، فقامت مريم بسرعة، وذهبت إليها في مدينة تقع بأرض يهوذا (وهي عين كارم، أو حبرون في رأي البعض الآخر). فلمًا سلمت القديسة مريم علي أليصابات، أرتكض الجنين في بطنها، ونطقت بالروح القدس، بتطويب أم النور، وامتدحت اتضاعها، وإيانها بما قيل لها من قبَل الرب (لو ١: ٣٩ ـ ٤٥).

فــســبُّحت أم النور الرب، وشكّرته من كل القلب، علي رحمته ومحبته للمتضعين، وتحدثت أيضاً عن تسليمها الكامل لمشيئته الصالحة (لو ١: ٤٦ ـ ٥٦). وتحول البيت الي مكان للتسبيح لله.



## بعض صفاتها وفضائلها:

وظلت أم النور تخدم اليصابات (في بَذَلُ وتضحية وعَطاء عملي)، ثم عادت الي بيت خطيبها يوسف، الذي رأي عليها علامة الحَمْل، فشك في الأمر (وله حق). ولكنه: «إذ كان بارأ لما يُشا أن يُشهرها، أراد تخليتها سراً» (مت ٢: ١٨ – ١٩)، أي لم يُسلمها للرَجم، كما قضت الشريعة (تث ٢٤: ٢٢، ٢٣).

أما هي فقد صَمتت وسلمت أمرها لله (وحتي لو تكلمت فبماذا كانت تُجيب يوسف عن شكّوكه؟!) ولكن الرب المحّب قد دافع عنها وهي صامته، وأكد ليوسف طهارتها وعفتها، وقداستها، وأن مجيء المخلص منها تتميماً للنبوات القديمة عيلاد «عمانوئيل» من عذراء «بتول» بالروح القدس (مت ٢: ٢٠).

وتحملت الطوباوية أم النور الآم الوضع والسفر الطويل، في برد شتاء فلسطين القارص، والرحلة الطويلة، بين الجبال الي بيت لحم، لإجبراء «التعداد» الروماني الرسمي، (لجسمع الضرائب). ولم تجد هناك أي فندق يليق بالمولود الإلهي، فوضعت طفلها «يسوع» في مزود البقر ليعلمنا درساً في عدم الإهتمام بأمور العالم، وفي محبته للفقراء والمساكين، وأنه تجسد مشابها لهم في كل شيء ما عدا الخطية وحدها.

وبعد أربعين يوماً تركت العذراء مزود بيت لحم، ومضت الي الهيكل في أورشليم (القدس) لممارسة طقوس «الطهارة» للأم (الويين ١٦: ٢ - ٤) ولكي تُقدم عنه ذبيحة، حسب الناموس، وتدّل تقدمتها المتواضعة على فقرها الشديد، إذ

قدمت «زوجي حسام» بدلاً من الخراف والعجول التي كان يُقدمها الأغنياء، فدية للأبناء!!



#### لقاء متجيد

وفي الهيكل إلتقت أم النور، مع يوسف البار، بشخصيتين عظيمتين، هما سمعان الشيخ، وحَنة النبيّة، والأول إنتظر حسب وعد الرب - أكثر من مائتي عام، ميلاد يسوع (حسب نبوة إشعياء) ثم حَمله على ذراعيه، ثم استودع روحه في يدي الله ورقد بسلام، بعدما تنبأ بالروح عن خلاص المسيح للبشرية، وعن الآلام التي ستتحملها أمه الحنون (لو ۲: ۵۱).



#### شفاعة أم النور:

ويسجّل لنا الكتاب المقدّس عن أم النور أنها دعيت مع يسوع الي عرس قانا الجليل حيث نفذت الخمر، وأصبح

العريس في حرج شديد، أمام كثرة المدعويين!! واستجاب الرب لرجاء أم النور! وصنع أول معجزة له هناك (يو ٢: ١ - ٤). ومنها تبدو شفاعتها المقبولة «لدي المخلص».

ويبدو أن العددراء مريم كانت تتنقل، مع يسوع خلال مراحل خدمته، حيث نقرأ انها طلبت لقاء، وهو يتكلم مع الجمع في كفر ناحوم (علي بحيرة طبرية) وقد إهتم يسوع بأمه، وفي نفس الوقت دعا كل من يستمع إليه بأنعامه وثباً وأخته ( يو ١٢، مت ١٢: ٤٦ ـ ٥٠) اتضاعاً منه، وحباً لأولاده المطيعين له.

ويُشير الإنجيل إلى وقوف أم النور، الي جوار صليب إبنها الحبيب، وهناك سلمها يسوع «ليوحنا الحبيب»، لتعيش في كنفه (يو ١٩: ٢٥ ـ ٢٧).

وتُختَم الرواية في المشهار المقدسة، عن سيرة أم النور بذكر وجودها ـ بعد صعود المُخلَّص للسماء ـ في عُلية صهيون ـ (بيت مارمرقس)، مع بقية الرَّسل والمؤمنين المائة والعشرين (أع ١٤:١). وتتوقف الإشارة المقدسة عن البتول مريم، عندما يذكّر سفر الأعمال أنها كانت تصلّي مع جَماعة القديسين، الذين امتلأوا بالروح القدس (يوم الخمسين).



### العذراء حالة الحديد:

وقد ظلّت أم النور تخدم وتنشر الإيمان بين عذاري ونساء أورشليم حتى رحلت بسلام من عالم الألم، بعدما تحملت أذي يهود القدس,وفي تلك الأثناء يُشير السنكسار إلي قيامها برحلة على سحابة نورانية حملتها إلي إحدى مدن آسيا الصعفرى (Portos) حيث أخرجت «مستياس» الرسول من السجن، بعد إستنجاده بها، وقد تحولت كل أبواب السجن الحديدية، إلى سائل، بصلوات أم النور. وبعدما شفت ابن ملك المدينة، من مرض الفالج آمن بها مع كل شعبه، وعادت الى خدمتها بأورشليم!



#### الراحة الألديسة:

ويروى السنكسار (١٦ مسرى) أنه: «بينما كانت أم النور ملازمة الصكوات، ومنتظرة ذلك الوقت السعيد، الذى تنطلق فيه من رباطات الجسد، أعلمها الروح القدس بانتقالها سريعاً من هذا العالم الزائل. ولما دَنا ذلك الوقت، حضر التلاميذ وعنذارى جبل الزيتون. وكانت الطوباوية أم النور راقدة على فراشها. وإذا بالسيد المسيح قد حضر إليها، وحوله ألوف ألوف من الملائكة؛ فعزاها وأعلمها بسعادتها الدائمة، المعدة لها، فسرت بذلك ومَدّت يدها وباركت التلاميذ والعنذارى. ثم أسلمت روحها الطاهرة بيد إبنها وإلهها يسعوع المسيح، فأصعدها الى المساكن العلوية.



#### صعود الجسد الطاهر:

«أما الجسد فكفنوه، وحملوه إلى الجنسيمانية، وفيما هم ذاهبون به، خرج بعض اليهود (المتعصبين). في وجه التلاميذ،

لنع دفنه، وأمسك أحدهم بالتابوت، فانفصلت يداه، عن باقى جسمه، وبقيتا مُعلقتين به، حتى آمن وندم على سُوء فعله! وبصلوات التلاميذ (وشفاعة أم النور) عادّت يداه الى جسمه كما كانتا»!

(وقيل إنه هو نفسه «المفلوج» الذي حذره المسيح بألا يخطىء لكي لا يكون له أشر)!!

ولم يكن توما الرسول حاضراً، وقت نياحة أم النور. ولكنه رأى الملائكة تحمل جسدها الطاهر، وهم صاعدون به، فقال له أحدهم: «أسرع وقبّل جسد الطاهرة القديسة مريم». فأسرع وقبّله، «وسقط وقبّل جسد الطاهرة القديسة مريم». فأسرع وقبّله، «وسقط منها الزّنار فأخذه توما (ويوجد حالياً بكنيسة «الزنار» بحماه بسّوريا). وبعد رجوع توما الرسول، مضى مع التلاميذ إلى القبر، بعدما قال لهم: «أنا لا أصدّق أنها تنيحت، حتى أعاين جسدها» فصضوا إلى هناك. ولم يجدوا الجسد في القبر، فعرفهم توما بأن الملائكة قد أصعدته إلى السماء. وأنه تبارك

منها!! وقد أعلن لهم الروح القدس: «إن الرب لم يشأ أن يبقى جسدها الطاهر في الأرض». ثم وعدهم الرب بأن يريهم أم النور في الجسد مرة أخرى، وقد تم ذلك الوعد يوم «١٦ مسرى» حيث شاهدها الرسل وهي جالسة، عن يمين إبنها وإلهها، وحولها طغمات الملائكة. وبذلك قت نُبوة داود النبي القائلة «قامت الملكة عن يمين الملك» (مز ٩:٤٥).

وكانت سنى حياتها على الأرض ستين سنة فقط، بقيت أربع سنوات مع والديها، وجازت إثنت عشرة سنة فى الهيكل، وثلاثين سنة فى بيت القديس يوسف البار، وأربعة عشر سنة عند القديس يوحنا البشير. شفاعتها وصلواتها المقبولة، تكون مع كل المؤمنين، أمين،



## ٣ - مريح زوجة كلوبا (أخت أم النور)

## من هسی؟!

نقراً فی إنجيل القديس يوحنا ما نصنه: « وكانت واقفات عند صليب يسوع: «أمه، واخت الهه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية » (يو ٢٥:١٩) ونفس مسجموعة المريمات، يذكرها مارمتی البشير هكذا: «وكانت هناك (عند الصليب) نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع - من الجليل - يخدّمنه (= بأموالهن كما قال القديس لوقا ٨: ٢ - ٣). وبينهن مريم المجدلية، ومريم الم يعقوب ويؤسى، وأم إبنى زبدى ورسالومى) (مت ٢٠:٢٧).

وذكرهن مارمرقس الانجيلى هكذا «مريم المجدلية، ومريم الم يعقبوب الصغير ويوسى، وسالومى» (أم إبنى زبدى) (مر ٤٠:١٥).

وبمقارنة هذه الآيات يتضح لنا إن مريم أم يعقوب وينوسى، هي مسريم زوجة كلوبا (أو حلفي) وهي أخت أم النور، كسما ذكرها يوحنا البشير وما أكده التقليد القديم، الذي يروى أنه عندما أدخل القديسان يواقيم وحَنة إبنتهما مريم الى الهيكل في سن الرابعة رزقهما الرب بإبنة أخرى أسمياها «مريم» أيضاً. ويفرق النص في الإنجيل اليوناني الإسمين بأن يكتب إسم أم النور هكذا، ماريام (Maria) ومريم أختها كُتبت رهارية، (Maria).



## من الأبناء المباركين:

وقد أنجبت أربعة أبناء على الأقل، هم: سمعان ويوسى ويعقوب ويهوذا، الذين تُسمّوا بإسم (إخوة المسيح) كما جرت العادة في إطلاق إسم إخوة على أبناء العَم أو الخال (كما كانت الحال في مصر). والإبن المدعو «يعقوب الصغير» (أخو الرب) وهو أحد الرسل الإثنى عسسر، وهو ابن حلفي (كلوبانه

Cleapas في اليونانية ومُقابلها كلمة «حلفي» في اللغة السُريانية Alpheus (وهو شقيق القديس يوسف النجار). ويُدعَى في بعض الروايات «بالصَغير»، تمييزاً له عن يعقوب الرسول شقيق يوحنا الحبيب (إبن زبدي). وقد سمًاه اليهود «بالبار» (حسب شهادة المؤرخ يوسيفوس). لأن بصلاته كان ينزل المطر، أو لأنه كان صاحب فضائل كثيرة، كما قال يوسابيوس المؤرخ «وهو أول أسقف على وأورشليم»، أقامه الرب على المدينة المقدسة عندما ظهر له (١ كو ٧:١٥).

وقد رأس أول مُجمع مسيحى (ضم كل الرسل سنة ٥٣م) ومُنع فسيسه: «أكل مسا ذُبح للأوثان، ومن الدم، ومن المخنوق وعدم ممارسة الزنا» (أع ٢٩:١٥).

وكتب الرسالة الجميلة التي تحمل إسمه وتدعو الي ضرورة الأعمال الصالحة مع الإيمان المسيحي، وقد استشهد على إسم المسيح، حينما ألقاه اليهود من أعلى جناح الهيكل ثم ضربه «نقاش» بعصا على رأسه الطاهرة فمات.

وقد تولى بعده أخوم «سمعان» (سنكسار ٩ أبيب). وقد جذب كثير من اليهود للإيمان بالمسيح، وصنع الله على يديه آيات كثيرة، في أورشليم. وكان يُحض الناس على حياة العفة والطهارة (للقلب والفكر، وللنفس والجسسد) وقد سمع به الامبراطور الروماني تراجان Trajan، فاستحضره إليه في «روما»، وعذبه كثيراً. ثم قطع رأسه، وكان له من العمر مائة وعشرين سنة.

أما القديس «يهوذا الرسول» (أخوالرب) فهو أحد السبعين رسولاً، الذين اختارهم الرب يسوع للخدمة مع الإثنى عشر رسولاً (سنكسار ٢٥ بؤونة). وقد بشر في بلاد كشيرة، وقسيل إنه هو الملقب «لبّاوس وتدّاوس» وأنه بشر في بلاد العرب، ثم خَدم مع الرسول «سمعان القانوي» في إيران وتم استشهادهما هناك على يد الوثنيين، وهو كاتب رسالة يهوذا الملوءة من كل نعمة وحكمة. بركة صلاته – مع كل إخوته – تكون معنا، آمين .

#### مكانها عند الصليب

ومن الجديد بالذكر أن أمهم القديسة «مريم زوجة كلوبا، لم نسمع عنها في الإنجيل، سبوى يوم صلب يسبوع!! وفي ليلة الصلب جلست تبكى- مع المريمات - عند القبر (مت ١١:٧، مر ٤٧:١٥). وفي صباح اليوم التالي كانت هناك أيضاً، حاملة الحنوط، التي أعدتها مساء الجمعة الكبيرة، (مت ١:٢٨، مر ١:١٦، لو ٥٦:٢٣). وكانت قد نالت شرف رؤية الملاكين المباركين (ميخائيل وغبريال) اللذين جلسا في داخل القبر المقدس - وأعلنا بُشرَى القيامة للمريمات، وقد ذهبت بعد ذلك وأعلمت التلاميذ بأنهما قالا: «إن المسيح قام حَياً» (لو ٢٣:٢٤) وهنا يسدل ستار الكتمان على هذه السيرة الطيبة، التي للقديسة مريم، أخت أم النور، التي عُملت في الخفاء. وسيجازيها رب السماء - ويكفيها فَخراً أنها قدمت ثلاثة رسل على الأقل لخدمة المسيح . ونوالهم أكاليل الشهادة على إسمه - شفاعتهم جميعاً تكون معنا آمين.



## (Σ) مصريم الهجدليصة

## سيرتما الاولي

هى من مدينة «مجدل» أو مجدالا (أى حصن أو قلعة)، وتقع على الشاطىء الغربى لبحيرة طبرية (حالياً المجدل). وقد وردَت عنها إشارة فى التلمود واصفاً إياها «بالمرأة التى لها جَدائل مُزينة»، كناية عن سيرة شريرة سابقة! ويعتقد بعض المفسرين أنها هى «المراة الخاطئة» التى دَخلت بيت سمعان الفريسى، وبللت قَدهًى يسوع بالدموع ودهنتهما بالطيب، فنالت غفراناً تاماً لخطاياها الكثيرة (لو ٧: ٢١ – ٥٠) وفى روايات مزعومة، أنها كانت لها علاقات خاصة بأحد المشاهير، وليس لدينا ما يؤيده، أو ما يُشير الى سلوكها الشائن!

ويرى القديس چيروم، أن إسمها وإسم مدينتها القديمة «مُجدول» (= برج المراقبة) هو إشارة إلى شدّة إيمانها، بينما يرى العلامة أوريجانوس، أن هذا الأسم (المشتّق من جَدال -

gadal – أى عظيم) هو نُبوة عن عَظمتها الروحية، فى خدمتها لسيدها، وكأول شاهدة لقيامة المسيح (مت ١:٢٨، مر ١:١٦، لو ١:٢٤، يو ١٠:٢٠)، وأول إنسانة أعلنَت بُشرى القيامة للرسل، فتحول حُزنهم إلى فَرح حسب وعد الله لهم.

ويذكر البَشير مارمرقس «أن الرب يسوع قد أخرج منها سبعة شياطين» (مر ٩:١٦). وقد أحبّت المسيح وتبعته أينما ذهب، لتسمع منه كلمات النعمة. كما سارت معه في طريق الآلام حتى الصليب، وعند القبسر أيضاً، بينما هرب باقي الرسل، واختفوا في العُليَّة في خوف، لضعف إيمانهم، وبسبب نسيانهم كلمات الرب، الصادقة والأمينة، بأنه سيغوم، وسيأت بالفرح والسلام، وهو ما حدث بالفعل.

## مع يسوع في كل مكان:

ويشهد عنها الكتاب هكذا: « وكان يسوع يسير فى (كل) مدينة وقرية يُكرز علكوت الله، ومعه الإثنى عشر، وبعض النساء، كُنُّ قد شُفين من أرواح شريرة، وأمراض (عُضوية)

منهن هريم التى تدعى المجدلية التى أخرج منها سبعة شياطين... وأخر كثيرات كُنُّ يخدُّمنه من أموالهن».

فقد كانت محبتها لسماع صوت يسوع، مصحوبة أيضاً بمحبة عَملية، أى بتقديم المال الكثير لله، والخدمة الروحبة بالذات (وهو أعظم درس، لكل نفس). وكانت تلك الخدمة قد قربتها من القديسات الأخربات، مثل سالومى (وهى أم القديسين يعقوب ويوحنا إبنى زبدى)، وأم النور مريم، وأختها مسريم زوجة كلوبا (مسر ٢٥:١٥، يو ٢٥:١٩، لو ٢٩:٢٣). ويقول مارمتى الرسول «وكانت هناك (عند الصليب) نساء ويقول مارمتى الرسول «وكانت هناك (عند الصليب) نساء كشيرات، ينظرن من يعيد، وهن كُن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسى، وأم إبنى زبدى» (مت ٢٧: ٥٥ - ٥٥).

# مع المسيح في طريق الآلام

وظلت المجدلية تتابع مراحل التعذيب، حتى تم صلب المخلص على عود الصليب، ووضعه في القبر (مت ٦١:٢٧،

مر ٤٧:١٥، لو ٢٣:٥٥)، بينما تخلّى عنه خُدَّامه الرجال!!

وجاءت المجدّلية (مع المربمات وهن حاملات الأطياب) باكراً جداً «يوم الأحد» (مر ١٠:١٦). ورأت المجدلية القبر فارغاً، كما رأت الملاكين المباركين، اللذين أعلنا لها حقيقة القيامة (مت ١٠:١٨، مر ١٠:١٠). ثم مضّت وهي حرجة الي الرسموليين بطرس ويوحنا (لو ١٠:٢٤، يو ١٠:٢٠) لتخبّرهما بالأمر.

ثم عادت معهما للقبر، ورجعت مرة أخرى بمفردهاحيث رأت بسوع وظنته البستانى! فناداها بإسمها، فقالت له: «رابونى» (أى يا مُعلّم) ودار حوار مع يسوع. ثم ذهبت وأخبرت التلاميذ بكل ما رأت وسمعت (يو ۲۰: ۱۱ – ۱۸). بناء على طلب بسوع، وطوباها لأنها أحبته للنهاية.

# خدمة حتى النهاية:

وبعد صعود يسوع إلى السماء، بقيت المُجدُّلية مع الرُسل في أورشليم، ونالت معهم مواهب الروح القدس، في عُلية

صهيون، وتحققت بذلك نبوءة يُوئيل النبي القائلة: «ويكون بعد ذلك، إنى أسكب من روحى، على كل بُشر، فسيستنبا بنوكم وبناتكم (يوثيل ٢٨:٢) وقد بشرت المجدلية مع التلاميذ ~ وبقية المريمات. وكسبت نساءً كثيرات إلى الإيمان بالمسيح. وأقامها الرسل «شماسة» لتعليم النساء وللمساعدة عند تعميدهن، في الكنيسة، ولخدمة المحتاجين والفقراء، ولزيارة المرضى، وقد نالتها تعييرات، وإهانات كثيرة من اليهود المتعصبين فتحملتها كلها بفرح وبشكر حتى رقدت في الرب بسلام، بعد خدمة حافلة، في كُرم الرب (سنكسار ٢٨ أبيب) وتذكر المصادر الغربية أنها بشرت في جنوب فرنسا، وأنها نالت إكليلها هناك.

ويذكر تقليد قديم أن الوالي بيلاطس سألها «كيف قام المسبح والحجر على القبر؟». فقالت «وكيف يخرج الكتكوت من البيضة»؟! بركة صلواتها وشفاعتها تكون معنا آمين.



## ٥ - القديسة مريم أخت لعازر

## قبول المسيح في البيت:

كانت مريم - مع أختها مرثا - تُقيمان معاً، مع أخيهما لعازر في بيت عنيا (= أو دار العناء، والهموم، وهي ترمز إلى العالم المؤلم)وهي قرية وادعة قريبة من أورشليم، جنوب جبل الزبتون مباشرة (يو ١٨:١١).

ويروى البشير لوقا، كيف عرفت هذه الأسرة الرب يسوع المسيح، فيذكّر أنه بينما كان يسوع يسير – مع تلاميذه – في بيت عنيا: «قبلتُه إمرأة إسمها مرثا (= أي سيدة)، في بيتها» (لو ١٠٠٠)، فهي التي دعته وهو الذي لبّي الدعوة فهل نفتح للرب القلب والبيت.

## خدمة البيت دأم سماع صوت الرب افضل؟!

وان كانت المبادرة من مرثا، التي نالت شرف قبول المخلص

لدعوتها في دارها، إلا أنها كقروية كريمة مضيافة، تركته (في حُجرة الضيوف) مع أختها مريم ولعازر! وقد طالت جَلسة مريم مع يسوع، حيث أحبت الجلوس عند قدميه الطاهرتين، فرحة بكلامه المعزى والمغذى. فنسيت الاهتمام بأمور الطعام والشراب،

أما مرئا فكانت مرتبكة بخدمة البيت، لإعداد أصناف كشيرة من الطعام الشهى، الذى يليق بالضيف الكبير، وتلاميذه الكثيرين، وهو بالطبع جُهد كبير بدني ويحتاج الي وقت طويل والى مساعدة من سيدات كثيرات، ومن ثم، فقد مضت مرثا على سجيتها، وشكت ليسوع من أختها التى جلست مع الضيف الكريم، وتركتها تخدم وحدها (فى المطبخ). ثم توسكت الى المخلص، أن يأذن لأختها بأن تقوم وتساعدها، فى إعداد الماثدة، للمدعوين الكثيرين!

# 

## الا ولوية لمن ١٤

أما يسوع الذي عرف قلب مريم ومحبتها سماع كلمات

النعمة من فمه المبارك، واغتنام تلك الفرصة النادرة، بدلاً من الإرتباك بالماديات الفانيات، لاسيما وأنه يدعو – دائماً – إلى العمل من أجل الطعام الدائم، لا إلى الطعام البائد، بكل كلمة تخرج من فم الله»، ومن ثم فقد وجّه نظرها الى الاولوية التى ينبغى أن نهتم بها فى الدّنيا (وهى محبة الرب، وعشرته) وقال لها بصراحة «مَرثا، مَرثا؛ أنت تهتّمين، وتضطربين لاجل المور كثيرة (أى الماديات، والكماليات، وهى ما يُعانى منه أهل العالم الحاضر، ويقلقون كثيراً بسببها)، ولكن الحاجة إلى أهل العالم الحاضر، ويقلقون كثيراً بسببها)، ولكن الحاجة إلى واحد. (شخص الرب). فأختارت مريم النصيب الصالح، الذى لن يُزع منها» (لو ١٠ ا ٢٠ – ٢٠).

وكان بمريم قد تذكرت قول داود النبى: «واحدة سألت من الرب وإياها التمس: أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتى، لكى أنظر الى جَمال الرب. وأتفرس في هيكله» (مز ٤:٢٧).

وهى دعوة لكل نساء اليوم - وشاباته - على وجه الخصوص، ليُعطين الأولوية للجُلوس مع الرب في بيسته،

ولعبادته، ومناجاته، والاستماع إلى صوته، وإلى حديثه الخلو من خلال قراءة كلامه، وفهم تعاليمه، بدلاً من الانشغال بالمطبخ، وبقية الأعسمال المنزلية الأخرى، وبذلك يتبجنبن الإضطراب والقلق، وينلن السكلم، كما أن الرب سيبارك الوقت الباقى، ويساعدهن في إنجاز أعمالهن اليومية العادية، بسهولة عجيبة، طالما كن أمينات مع الرب، وفي وقته، وفي عبادته وخدمته.

هذا وقد تعرّضت أسرة مرثا ومريم، لأصعب إمتحان في حياتهما، فقد مرض أخوهما وعائلهما الوحيد، مرضاً شديداً، ويبدو أن مرضه قد طال ولم تَجد الأختان بداً من اللجوء إلى الطبيب العليم القادر على شفاء سائر الأمراض، وأرسلتا له مع أحدهم «برقية» موّجزة تعبران فيها - ببلاغة - عن تعبهما ومرادهما - هكذا: «ياسسيد هُوذا الذي تُحبّه مريض» (يو ومرادهما - هكذا: «ياسيد هُوذا الذي تُحبّه مريض» (يو ومرادهما). وبالطبع فهم يسوع المطلوب تنفيذه حالاً!! ولم يفعل!!

# 

### المسيح يتا'خر في شفاء لعازر حتى يموت!!

وبدلاً من أن يمضى يسوع على الفور لشفاء لعازر من مرضه الشديد، ثبت المخلص في مكانه وأكمل خدمته، وأعلن لتلاميذه: «أن هذا المرض ليس للموت (للهلاك) بل لأجل متجد الله» (يو ٤:١١).

وكلامه يُوحى بأن هناك بعض الأمراض قد تكون بسبب سُوء تصر فنا وخطايانا، وأمراض أخرى بسماح من الله، للمؤمن. لامتحان إيمانه، وأن تأخّر الرب عن شفاء لعازر ليس لعدم رغبته فى شفائه فعلاً، وإنما لكى يتمجّد المخلص أكثر، بعسمل معجزة باهرة، قبل دخوله أورشليم ظافراً (فى أحد الشعانين) وليؤكد لتلاميذه أن الشخص المصلوب الذى سيذهب بعد قليل للصلب، ليس سوى الله المتأنس، القادر على كل شىء (يو ٢:١٢). ولكنهم للأسف لم يفهوا كل هذا إلا بعد القيامة!

وعلى ذلك فليس بمستغرب أن يذهب الرب مباشرة ويطلب من

تلاميذه – الى اليهودية (جنوباً) فى مسيرة لمدة يومين آخرين، بدلاً من أن يتجه شَمالاً الى بيت عنيا، حيث يرقد حبيبه لعازر، فى النزع الأخير. وفوق ذلك كله، فقد كشف الرب لتلاميذه أن لعازر قد نام «نوم الموت»، وقد مرت أربعة أيام على دفنه فى القبر، وأنه قرر الآن فقط المضى إلى قربته!! حقاً إن حكمة الله تفوق كل الأذهان!

ولما سمعت مرّثا باقتراب المسيح (من بيت عنيا) أسرعت للقائد في الطريق وهي باكية وقالت له بعتاب رقيق: «لو كُنت ههنا لم يمت أخى»!!

وبروح الإيمان أردَفت قائلة: «ولكننى الآن أعلم (علم اليقين) أن كل ما تطلب من الله يُعطيك إياه» فما هو قصدها الحقيقى؟!

لقد عرف الرب قلبها ومرادها. ولهذا أعلن لها أن لعازر سيقوم (على الفور). أما هي فقد ظنّت أن رب المجد يتحدّث عن بعنه من الموت - مع بقية البَشر - يوم القيامة (وهو المبدأ

الذي علم به في عظاته) ولم يدر بخُلدها أنه سيقوم فوراً!

وتركت الأخت الحزينة يسوع جالساً، فى مكانه ثم أسرعت الى أختها مريم، وهمست فى أذنها بأن المعلم الأعظم قد حضر (للتعزية). وأنه يَدعُوها للقائه، فأسرعت إليه، وتبعّها كل المعزين، فى هذا البيت الحزين، من الرجال والسيدات والبنات والبنين - ظناً منهم أنها ستمضى إلى قبر أخيها، لتبكى عنده، كما هى العادة فى مثل هذه الظروف!

فلما رأت يسوع سجدت عند قدميه وكررت نفس كلمات أختها وقالت في عتاب رقيق: «يا سيد لو كنت ههنا لم يَمت أخى» فبكى معها يسوع بسبب حنانه الزائد، معلماً إيانا أن نفرح مع الفرحين، وأن نبكى مع الباكين، ولعل بكاء يسوع كان لسبب آخر أيضاً، وهو أنه سيّقيم لعازر ليحيا مرة أخرى، على أرض الشقاء، بعد أن رحل إلى عالم الراحة والبقاء!!

### سلطان المسيح:

وقام يسوع على الفور، وتوجّه إلى قبر لعازر ثم طلب من

الحاضرين أن يرفعوا الحَجر عن فم القبر (ليشُركِهم في العمل، وليبدأوا الخَطوة الأولى، ويستكول الرَب الباقي).

وبعد ذلك أمر الرب الميت بأن يخرج من جَوف القبر، فخرج على الفور، وهو مربوط وملفوف بالأكفان الكتان، كما هى العادة في هذا الزمان، ثم طلب المخلص من الحاضرين أن يحلوه وأن يدّعوه يسير وحدة عائداً إلى داره مع الأختين اللتين فرحتا لهذه المفاجأة الغير متوقعه أبداً، فآمن كثيرون بالمسيح، الذي له سلطان أن يقيم الميت بعدما أنتن في القبر، وأكله الدود (يو ١١: ١ – ٤٤) وسبحان من له القدرة والسلطان الذي يأمر الشيء، فيكون حسب قصده المبارك.

وفى مساء ذلك اليوم إنقلب المأتم إلى فرح لأن يسوع هو الذى يُعرى الحرين ويخفف الألم، ويملأ النفس بالسلام الحقيقى، فأعدت مريم ومرثا عشاءً فاخراً، وجلس لعازر بين المدّعوين - فى حضرة يسوع - مُتحدثاً عما رآه فى لحظة، وفى طرفة عين!

## إحتفاء مريم بالمسيح:

أما مريم فقد احتفلت بالمناسبة (واعترفت بجميل المخلص) وأحضرت قارورة طيب غالية الثمن جداً، ودهنت بها قدمي يسوع، ومسحتهما بشُعر رأسها، وفاح الطيب الفاخر، وملأ كل أركان البيت، مما أبهج الحاضرين، وأثلج صدورهم جميعاً، إلا شخص يهوذا الاسخربوطي، الوحيد الذي تذَّمر على تصرُّف مريم، وتساءًل، في غضب: «لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار؟ (= أكشر من ثلاثة آلاف جنيم حالياً)، ويعطى للفّقراء؟!» ولم يكن حُزنه وغنضبه على سَكب الطيب، وإنما بسسبب أنانيت ومحبت لذاته (ولسوء نيَّته)! إذ كان ينوي إغتصاب وسلب هذا المبلغ الكبير، كعادته في كل ما كان يُودع في أمانته (بصندوق الخدمة) بسبب محبته للمال أكثر من الله!

ومن الغريب حقاً أن الرب الحنون، العالم ببواطن الأمور، لم يُوبخه عَلناً - أو حتى سراً - على عدم أمانته في حَمل صندوق الخدمة وسرقته، وإنما تكلم - بصفة عامة - مُدافعاً عن طريقة مريم في الشُكر لله، ومُذكراً الحاضرين بقرب حلول موعد الآمه، إذ قال بفه الطاهر: «أتركُوها .. أنها ليوم

تكفيني قد حَفظتُه (يو ٧:١٢)!

وبالإبجاز فقد أحب الرب هذه الأسرة المباركة (يو ١٠:١٥) أكثر مما أحبته وإن كان الرب لم يمنع عنها الألم فعلاً، لكنه وهبه لها بركة ودرساً وعبرة. لكل نفس متمرزة.

وقد رشح الروح القدس «لعازر» لكى يكون مكرساً للخدمة فى المدة الباقية من عمره الثانى، على الأرض، إذ رسمه الرسل أسقفاً على جزيرة «قبرص» وعاش هناك فى خدمة باذلة، أربعين سنة أخرى (بعد أن أقامه المسيح من الموت). ثم تنيّح بسلام، بركة صلواته تكون معنا آمين. (سنكسار ۲۷ بشنس)

7 – القديسة مريم أم يودنا Mark «مارمرقس»

#### حياتها الاولى

مريم أم القديس «مرقس» الرسول كانت أخت القديس برنابا اللاوى القبرصى (أحد السبعين رسولاً) وتمت بصلة قرابة للرسول تُوما.

وكانت قريبة أيضاً لزوجة الرسول بطرس، كما تذكره المخطوطات القبطية، التي تذكر لنا أيضاً أنها والدت بالأشمونين بالمنيا (أو بقبرص)، وقد تزوجت أرسطوبولس- وهاجرت معه إلى البنيا – مع بعض الأسرات اليهودية، عن طريق الاسكندرية، حيث تمت ولادة القديس مرقس الرسول (وهو إسم لاتيني يعني «مطرقة»)، والذي حمل إسماً عبرياً – أصلياً هو «يُوحنا» – وبعد هجوم البربر على ساحل ليبيا، هاجرت أسرة مارمرقس إلى أورشليم حاملة معها ثروتها.

واشترت منزلاً في جنوب المدينة المُقدسة، هو الذي صدار «عُلية صدهيون» التي أصبحت أول كنيسة في العالم، وقد تباركت بحلول المسيح بها، وبإقامة الفصح، والعشاء الربَّاني فيها، واختبأ بها الرسل، كما ظهر المسيح لهم هناك (بعد القيامة) وكذلك حل الروح القدس على المؤمنين هناك وكان هذا البيت هو مُقر جماعة المؤمنين، بعد ذلك، وقد ذهب إليه القديس بطرس، بعد إخراج الملاك له من السجن (أع ١٢:١٢).

#### خدمة عملية:

وقد قدمت مريم بيتها، وتبعته في خدمته، كما قدمت إبنها الوحيد «مارمرقس» ليكون أحد السبعين رسولاً، الذين اختارهم الرب للخدمة الروحية، وكان بالطبع مداوماً علي حضور الاجتماعات، في بيته، مع الرسل.

كما شارك القديس مرقس في الخدمة مع القديسين «برنابا وبولس» في جزيرة قُبرص، وقد فارقهما، وعاد إلى أورشليم، كما قال البعض، لكي يهتم برعاية أمه، خلال الاضطهادات، التي تعرضت لها الكنيسة الأولى، وبسبب «المجاعة» الكبيرة التي هددّت المدينة المقدسة!

وقد شارك القديس مرقس الرسولين بطرس وبولس - في روما - حتى نالا إكليل الاستشهاد سنة ١٧ م. وخدم في ليبيا ومصر، وصار أول بطاركة كنيسة الاسكندرية، ورسم «أسانوس» خليفة له، ثم نال إكليل الشهادة في الاسكندرية، بعد خدمة دامت نحو ١٢ عاماً، في بلادنا المباركة التي تشرقت بخدمة مارمرقس،

وأنشأ فيها المدرسة اللاهوتية (= الاكليريكية) كما أعدُّ لها القُداس المرقسي (= الكيرلسي الحالي).

وإن كنا لا نعرف دُور القديسة مريم «أم مارمرقس» في خدمة الرب، بعد القيامة، لكننا نؤكد أنها قد امتلأت بالروح القدس – يوم الخمسين – مع بقية الرسل والمؤمنين (في بيتها). ولابد أنها شاركت مع بقية الريمات – وعلي رأسهن أم النور – في الكرازة بإسم المسيح، في المدينة المقدسة، إلي أن رقدت بسلام، بركة صلواتها تكون معنا أمين.

'H H H



### 

#### شماسة مع الرسول بولس:

هي آخر المريمات اللواتي ذكرً هن الكتاب المقدس. ولم نعرف أية معلومات عن سيرتها الأولي، أو عن شخصيتها، أو عن كيفية إيمانها بالرب يسوع!! ولم نقرأ عنها سوي بضع كلمات قليلة جداً، في الكتاب، إذ ألمح إليها القديس بولس في رسالته إلي رومية، وقال: «سلموا علي مريم، التي تعبت لأجلنا كثيراً» (رو المنات)، وفي هذه العبارة الموجزة الكثير من العظات والعبر لكل البشر.

ويري بعض المُفسسرين أنها كانت من سكان بلاد اليونان، ولعلها آمنت علي يدي الرسول بولس، في أخائية - أو في كُورنثوس - وأنها شاركت معه في الخدمة هناك، ثم هاجرت - إلى روما - مع المسيحيين الأوائل، الذين عانوا من إضطهاد

الامبراطور الشرير «نيرون» (أع ١٨: ٢٩). وريما نالت من أذاه الكثير أيضاً!

وإن لم يسجّل تاريخ الكنيسة أعمال وخدمة هذه القديسة في الدنيا، إلا أن إسمها قد سبّجّل في «سفر الحياة الأبدية» وطُوبي لمن ينساه العالم ويتذكّره الله، لأنه سيسمع منه هذه العبارة الجميلة: «نَعما أيها العبد الصالح والأمين كُنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، أدخل الي فرح سيدك» (مت ٢١:٢٥).

فليجعل لنا الرب نصيباً، مع مريم «الخادمة» في فرح السماء. شفاعتها وصلواتها تكون معنا . آمين.

电压电



#### ٨ – القديسة مريم ال سرائيلية

#### سيرتما الاولي:

يذكر السنكسار (٧ برمهات) أنها كانت يُهودية سينة السيرة في البداية، إذ كانت تسلك في حياة الدنس، والسعي وراء اللذة الفاسدة! ولما لم تجد فيها سعادتها (بالطبع). تململت من حياتها الشريرة، لأن الشر بطبيعت يجلب الحُزن والنّام، وتأنيب الضمير، كما تدفع الشهوة الي المرض والدمار والخجل والعار، والخوف من الرب، ومن عقابه الأبدي الشديد.

ولكن الله لا يشاء موت الخاطيء مثلما يرجع ويحياه ومن ثم، فيهو يدعو الكُل إلي التوبة، وسلوك طريق الفضيلة، وسرعة التخلّي عن الرذيلة. ومن ثم فقد أرسل لها الرب رجلاً مسيحياً قديساً، أحب خلاص نفسها وهدايتها للإيمان المسيحي، فقام بوعظها، وأظهر لها عاقبة حياة الدنس، وجَمال حياة التوبة، وأكد

لها أن الرب مستعد أن يقبل الخاطيء مهما كانت خطاياه كثيرة وشريرة، وأن يسروع لم يأت ليدين العالم، بل لكي يُخلّص كل الخطاة في العالم.



#### الإيمان بالمسيح:

وكانت مُطيعة، فاستجابت الأعوة التوبة، ثم استمعت من القديس إلي قصة الخُلاص، وعرفت أن الخلاص بالإيمان بالمسيح، والسير معه في طريق الصليب، وحياة القداسة، وإلا تعرَّضت للعقاب، يوم الدين، حيث تُعطي النفس جَواباً عن جميع أعمالها الصالحة والطالحة!

فطلبت من القديس الدليل على صحة كلماته قائلة: «ما هو الدليل على قولك هذا، الذي لم تذكّره التوارة، التي أعطاها الله لم أوسى النبي؟! كما لم يقل بهذا آبائي (اليهود)، فأثبت لي صحة قولك بالبراهين!!

فاثبت لها القديس بالبراهين العقلية والنقلية (من العهد القديم) حقيقة القيامة عن المسيح وعن الحياة الأبدية وعن أهمية التوبة.

ثم قالت له: «إن تُبت عن أعمالي النّجسة، فهل يقبلني الله»؟! فأجابها القديس قائلاً: «إن آمنت بإسم المسيح، أنه جاء إلي العالم لأجل خلاص البّشر، وسلّكت باب التوبة واعترفت بذنوبك بصدق، وإصرار علي عدم الرجوع إليها، واعتمدت علي إسم المسيح، يقبلك الله مع كل التائبين وتنضمين إلي صفوف المؤمنين المستعدين للملكوت» . فأمنت بالمسيح، واعترفت وتعمدت وتطهرت، ولكن الشيطان كان لها بالمرصاد! فقد أهاج عليها اليهود، بسبب إيمانها بالمسيح فقاموا بإبلاغ الوالي الروماني بأنها صارت مسيحية (= وضد الدولة الرومانية).



#### إكليل الشهادة

فاستحضرها الوالي وسائلها عن إيمانها فأعلنت له بصراحة أنها قد أحبت المسيح وصارت مسيحية وقد عاشت معه في فرح، وفي حياة مقدسة، بعد ترك حياة الدنس، وأنها لن تتركه، مهما تعرُّضت من أجله!!

وأمام إصرارها على التمسك بالمسيح نالتها شدائد كثيرة وعذابات متنوعة تحملتها كلها بفرح وبشكر، وسندتها نعمة الله، حتى استحقت الإكليل المجيد، فقطعت رقبتها ورَحلت مبرردة النفس، إلى الفردوس، مع تهليل الملائكة، بنوالها الإكليل. بركة صلواتها وشفاعتها تكون معنا آمين.

中 中 中



#### ٩ - القديسة مريم أخت القديس دالاتبا باخوميوس،

#### إهتداء الاخ الي المسيح:

كان أخوها «باخوميوس» (= النسر) جندياً وثنياً، في الجَيش الروماني، وقد عسكرت فرقته في قرية بالقرب من المدينة المحبّة للمسيح «إسنا» بالصعيد الأعلي، وقد خرج الفلاحون المسيحيون يحملون الطعام والشراب لهؤلاء الجنود، الذين جاءا لحاربتهم عملاً بقول الرب: «أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلُّوا لأجل الذين يُسيئُون إليكم، ويضطهدونكم». (مت ٥:٤٤).

فتأثر «باخوميوس» بكرّم هولاء الأهالي ومحبته العجيبة لأعدائهم، وسأل عن سبب مسلكهم هذا؟! وعن ديانتهم!! فاقترب منهم ، وآمن أيضاً، بمسيحهم الطّو الذي غرس فيهم هذه التعاليم العظيمة! وقرّر تكريس حياته للمسيح، الذي أحبته

من قلبه، وظهر له ملاك الرب، وأمره أن يؤسس رهبنة مُشتركة، فشيد «أنبا ياخوميوس» عدة أديرة عامرة، في الصعيد الأعلي، ووضع لهم قوانين صارمة للعمل وللعبادة والشركة، وكان يمر عليهم بانتظام (سنكسار ١٤ بشنس).

وقد انتقلت قوانينه إلى أوربا، التي سارت على مثالها الي الآن! ( = رهبنات البندكت والفرنسيسكان).

#### إيمان الانخسسته

ويُذكر تاريخ الكنيسة، أن أخته قد آمنت بالمسيحية الجميلة التي رأت ثمارها في أخيها بعد إيمانه، وقد حملت إسم «مريم» بعد عمادها، وإن كنا لا نعرف إسمها السابق، لكن المهم للإنسان هو كيف يحيا الحياة الفضلي بعد الإيمان.

#### دعوة للتكريسي

ويروي الأب يول شيئو (۱) أن مريم هذه قد قررت أن تزور (۱) Paul Cheneau, Les Saints "Egypte, Tom LL, PP. 27 - 28

أخاها باخوميوس - ذات مرة - بعدما طال فراقه عدة سنوات، قضاها في التعبد لله، بعيداً عن أسرته! ولما قرعت علي باب الدير، طالبة لقائه، أرسل لها - مع البواب - قائلاً: «يا أختي أنت تعلمين إنني مازلت حياً، وأن صحتي جيدة، وعليك أن ترجعي إلى بلدتك في هدوء، ولا تحزني من عدم رؤيتي بالجسد»!

واستطرد القديس قائلاً: «وإذا أرَّدتِ أن تحذى حذوي (= في الرهبنة) لنوال رحمة الله، ورضاه، فكرَّي بجدَّية (في هذا الأمر). وإن كانت تلك هي مشيئة الله، عُودي بسلام، وساقوم ببناء دير لك، تقضين فيه بقية حياتك، في التقوي والبَّر والقداسة، ولا أشك لحظة في أنك سـتكسـبين عدداً كبـيـراً من القديسات اللواتي سيُقلدُ، الله في سلوكك» (= في حياة البتولية والتكريس)،

# 

### طاعة الدّعوة:

وقد تأثرت مريم بهذه الكلمات، التي أرسلها الروح القدس

إليها، وزرفت الدموع فرحاً، بدعوة يسوع - وقد عملت فيها النعمة بقوة، حتى أنها صممً من قلبها، أن تُقلِّد أخاها في غبطته، وفرحه بحياة البتولية، بعيداً عن الإهتمامات الجسدية الفانية، وعادت بسرعة إلى أخيها، في البرية! وكان عند وعده، فقام ببناء دير لها، تبدو بقاياه الآن موجودة بضاحية كانت تُدعي «البنايات» في مدخل مدينة «بنابوليس».

وقد عاشت معها عدة فتيات بتوليات متعبدات بأمانة وحب كامل لله، ولحفظ وصاياه، وسرعان ما أصبحت أما لعدد كبير من الراهبات بلغ عددهن أربعمائة، عند نياحة القديس باخوميوس سنة ٣٤٨ م!

وقد ترك القديس مسئولية رعايتهن روحياً، لراهب متقدم في السن يُدعي «بطرس» كان يزورهن على فترات، مقدماً النصبح والإرشاد، كما وضع لهن نظاماً خاصاً في العبادة للراهبات!

وقد منَعت الأم «مريم» الراهبات من تقبِّل الهدايا والهبات (من

الناس). وعند نياحة إحداهن، كن يكفنها بأنفسهن, كما علمتهن ألا يمتلكن شيئاً من الماديات بأنفسهن، ويحملنها في موكب جنائزي، حتي شاطيء النيل، ومن هناك كان ينقلها الرهبان الساكنين في تلك المنطقة، في قارب الي الشاطيء الآخر، وهم ينشدون التراتيل والمزامير، كما كانت العادة، وحتي يوارونها الثري. (ليس بالبكاء والعويل كما هي الحال الآن) بينما تصعر روحها بسرعة فائقة إلي عنان السماء، مع تهليل الملائكسة (بقيادة الملاك سوريال) عنان السعيدة بالرب، والمستعدة لدخول الفردوس، انتظاراً لفرح العريس.

وهكذا قضت القديسة «مريم» أيام غُربتها على الأرض، في جهاد، من أجل نفسها، ومن أجل ربح إخوتها العذاري الحكيمات، إلى أن رقدت في الرب بسلام، صلواتها وشفاعتها تكون معنا أمين.



#### ١٠ - القديسة مريم التائبة

#### نفس مكرسة للرب ولخدمته:

يروي لنا هذه السيرة العظيمة القديس مار إفرام السرياني، في حدثنا عن راهب متوحد يدعي «إبراهيم» كان يسكن بمدينة الرها (شمال سوريا)، وقد إشتاق - منذ صباه - أن يختلي مع الله.

وفي العشرين من عمره، هرب من أسرته وأختبا في مغارة خارج بلدته، وحاؤل والداه أن يرجعاه الي البيت فلم يوافقهما، فتركاه في خُلوته مع الله!

وأغلق باب المغارة على نفسه متعبداً فيها. وكان يتناول طعامه من الناس من كُوَّة صغيرة!



### محبته العملية:

وقد دَفعه حبه لله أن يكرز بالمسيح، بين الوَثنيين (في إحدي القري المُثنيين (في إحدي القري المُحيطة). وقد تعب في كرازته، وناله الكثير من الأذي من الأشرار،

واكنه كان يُصلي الليل كله من أجلهم، لكي يصفح الرب عن إساءاتهم إليه، كما كان يشكر الله الذي حسبه أهلاً أن يُهان من أجل إسمه. فعمل رُوح الرب في قلوب هؤلاء الناس، ومَضُوا إليه، في مغارته، فحدُّنهم عن التسامح، ومحبة الأعداء وكل الناس كما علَّمتُها لنا شريعة السماء. فتأثر بعضهم بكلمات النعمة، وطلبوا منه أن يصفح عن إيذائهم له، فقرح بقبولهم الإيمان، وأرسلهم لأسقف تلك المدينة (= القديس يعقوب السروجي) فعمدُهم جَميعاً، ثم كانت هناك مُفاجأة تنتظره!!

# 

# طفلة في البرية:

إذ بينما كان في خلوته وصلاته سمع جُمعاً من الناس يأتون

إليه! فخرج إليهم من قلايته، وإذا بهم يُقدَّمون له طفلة صغيرة، في السابعة من عمرها!! وأعلموه أنها إبنة أخيه، وقد رقد أبوها في الرب تاركاً إياها، وليس لها أقرباء سواه! ثم تركوها عند بابه وهربوا!!

فأسكنها القديس إبراهيم في غرفة متجاورة لقلايته، وعلمها قراءة الكتاب المقدس وحفظ المزامير، من خلال نافذة (= طاقة)، بين الغرفتين.

ولما كبرت الصبية، بني لها قلاية، قريبة منه، وكان يفتقدها باستمرار، ويرشدها بالنصائح الروحية ويُقدّم لها احتياجاتها من الطعام والشراب، فنُمت في النعمة والقامة، بين الله والناس.

# 

## متحاربات الشياطين

وفي سن العشرين من عمرها، أثار عليها عدو الخير، الحرب الروحية الشديدة، لإيقاعها في الخطية. فكانت «مريم» تستدعي

عمُّها وتكشف له من أفكار محبة العالم، ومن أنها قد وصلت الي سن الرسد، ويمكنها أن تحصل علي الميراث، الذي تركه لها أبواها، وكانت لهما أموال وفيرة!!

فأوضح لها أن الراهبة ينبغي أن لا يكون لها أية مُقتنيات، بل عليها أن تعمل بيديها، وتُعطي ما فَضلً عنها، للفقراء والمساكين، فلما إقتنعت بكلماته، هرب منها شيطان محبة المال، وشيطان محبة العالم، وسلَّماها لشيطان آخر أصعب وأشد! فقد عاود إليس خطة الحرب بأسلوب جديد!!

فقد كان أحد الشبان يتردد علي القديس ابراهيم، لينتفع بإرشاداته الروحية، فاستغل عدو الخير الفرصة ، وملا قلبه بالشهوة الرديئة، من نحو القديسة (مال إلي حبها) وظل علي هذا الحال مدة سنة كاملة، وكانت تراود الرغبة الفاسدة بشدة. وللأسف الشديد، لم يكشف هذه الافكار لمرشده الروحي، خجلاً منه (كما يفعل كثيرون، فيسهل سقوطهم)!!



### نتيجة طاعة عدو الخير

وعمل شيطان الزنا لكي يستميل قلب مريم الراهبة، الى الشبهوة المُهلكة للنّفس والجسد، وفي لحظة ضُعف اقترب منها الشَّاب، وسيقطا كلاهما في خطية الدنِّس! فياعتصبرُها الألم والحرن، وتمرق قلبها ندماً وحسرة على لحظة شهوة طائشة!! وغُذًّا ها شيطان الكآبة واليأس، بكلمات فقدان الرجاء في رحمة الله (= كلمة ما فيش فايدة) يُكررها الخّاطيء دائماً (ناسياً رحمة الله الواسعة، وقبوله لخُطاة كثيرين، من أعتَى المُجرمين). فتمنَّت الموت سريعاً لتتخلُّص من العار والمرار، والذَّل والإنكسار (بينما العلاج الناجع موجود وميسور لدي يسوع الذي وعد بأنه لن يرفض أبداً كل من يأتي إليه، مهما كانت خطاياه).

وكانت مريم تُبكي بدموع كثيرة، وتُخاطب نفسها قائلة: «لقد أضعت حياتي، وأفسدت طهارتي وضيعت تعبي، وسهري وصلاتي، وأغضبت إلهي وأهلكت نفسي... وإظلم عقلي، وخيم الضباب الكثيف على قلبي!!، وماذا أفعل الآن؟!».

وفي ذلك الوقت، قرر عملها القديس إبراهيم، أن يبدأ في جولة بالجبل، يتعبّد فيها وحده (في خُلوة)، فقررت المسكينة أن تترك البرية، لأن شيطان الخجل، قد منعها من أن تنتظر رجوع القديس، لكي تعترف له بما حدّث، وتطلب إرشاده (كما يفعل الإنسان الحكيم، في مثل هذه الظروف).

فاستمعت إلى مشورة عدو الخير، بالهرب إلى مدينة بعيدة، لا يعرفها فيها أحد (وإذا استطاعت أن تهرب من المرشد الروحي فهل تقدر على الهرب من الرب؟!)

إنه درس ينبعي أن يُوضع أمام كل نفس، فقد دُفع بها شيطان الشهوة تدريجياً إلى هوَّة الخُطية حتى أدخلها إلى أحد البيوت الفاسدة، لكي تختبيء فيه وتأكل طعامها ببيع جسدها للأشرار بعدما خمد صوت الضمير، (وكُلمًا أنغمست النفس في الخطية، كلما ازدادت إرتباطاً بها، وبنتائجها، وبما تجلبه من خطايا أخري، يَصعب التخلص منها بدون معونة قوية من الله، وبدون إرشاد روحي سليم).

وظلّت مريم في هذا المكان المُظلم، نصو سنتين، وأصبحت تشرب الإثم كالماء، ولم تعد تُفكر في حياة البريّة، بينما كان عمها القديس إبراهيم يصلّي من أجلها، وينتظر رجوعها، دون أن يخطر علي باله الطاهر، ما فعلته إبنة أخيه، ومع الأيام بدّأت حيرته تزداد، وبدأ يتساعل: «أين ذهبت مريم؟!» (الله أعلم).



# حكم رتموزي

وذات ليلة رأي القديس إبراهيم - في حلم - تنيناً كبيراً (= ثعبان ضخم) يدخل إلى قلايته ويفترس حمامه كانت عنده!! وتكرّر هذا الحلم، وإذا بالتنين العظيم ينشق الي نصفين! وكانت الحمامة لم تزل (حيّة) بداخل جوفه! فمد القديس يده وأخرجها من بطنه!! فاستنتج القديس أن عدو الخير (الحيَّة القديمة) قد اقتنص «مريم»، ولكن ماذا يفعل؟! فليلجأ إلى الله، وهو وحده عنده الحل!

# صديق في وقت الضيق:

وبعد أن ظل القديس إبراهيم صائماً ومتصلياً ومتضرعاً إلى الرب أسبوعاً كاملاً، لكي يرشده إلى مكان إبنة أخيه، توجه إلى صديقه القديس «مار إفرام السرياني»، ومكن عنده، عدة أيام، فوعده القديس، بأن يبحَث له عن ضائته.

وأخيراً علم مارافرام بأن مريم في بيت للخطية!! فأعلم الشيخ بهذا الخبر الحرين!! ولكنه لم ييأس من خلاصها، لأن العبرة دائماً بالنهاية، وليس بالبداية، وقد خلص الرب كثيرين مثلها!



# الفارس الممام:

ويروي لنا القديس مارافرام السرياني، أن الشيخ إبراهيم طلب منه أن يتصرر ف، ويأتي له بملابس عسكرية، وحصاناً. ورجاه أن يصلي من أجل مهمته الصعبة، لينتصر علي عدو الخير، في عُقر داره، ويقتنص منه هذه الحمامة الحسنة التي المسيح، فتعود معه الي حياة الطهارة والتسبيح.

فتوجه القديس إبراهيم، وهو في ملابس جندي، الي المنزل المسبوّه، واهتدي إلى إبنة أخيه التي أتت إليه في ثياب خليعة (تليق بالغانيات) فتمالك نفسه من الحُزن، وأخفي نفسه، وطلب منها أن يجلس معها على إنفراد بعيداً عن أعين الرُقباء، حتى يتدن إله السماء، ويكين قلبها لكلمات النعمة.

فلما أقتربت المسكينة من الشيخ الصرين، لمحت المسوح الرهبانية، التي كان يرتديها أسفل ملابسه العسكرية (الخارجية)، كما أشتمت منه رائحة المسك المُقدَّس (عرق الرهبنة) فأثارت فيها ذكريات حياتها الأولي في البرية!! وعرفتُه وخافت منه، وحاولت التملُّص منه!!



# عودة الخروف الضال الي المسيح:

أما هو فقد بادرها بالحديث الهاديء قائلاً: «يا قديسة – يا إبنة المسيح – هل أنت مسرورة بهذا الوضع، لقد أتيت من أجلك، لكي أعرفك بأن الله يُحب رجوع الخُطاة»!! وكانت كلماته ممزوجة بالدموع!!

ثم أضاف قائلاً: «لماذا لم تُضبريني» عندما أخطأت، بما أصابك، حتى تركّت نفسك في يد الذئب (إبليس) ليفترسك هكذا؟! (كما يفعل مع كثيرين)!!

وبعد ذلك، كلَّمها القديس بعبارات الرَجاء، وعدم اليأس من الخلاص، ومحبة الله لرجوع الخُطاة، فتشجعت مريم، وأحست بحنان عمَّها، ورغبته في خلاصها، مثل سيَّدها الذي أحبَّها، فبكَّت بكاءً مراً، ثم أعترفت له – بصراحة – بكل خطاياها، التي بدأت بالسَقطة الأولي!

فقال لها: «خطيتك عليّ يا إبنتي أنا المسئول عنك، أمام الله،

فأطيعي كلامي، وهيا بنا إلى البرية. وأرجو أن تكوني واثقة تماماً في مراحم الله، وفي مواعيده، في قبول الخُطاة، وقد قبل المرأة الخاطئة، وقد سارت من أمامه مُبرَّرة»!

ولما أعلمته المسكينة بأن لديها بعض الطكي الذهبية والملابس الغالية (≈ التي اشترتها من أموال الخطية)، وأنها تريد أن تأخذها معها إلى البرية، طلب منها أن تتركها لكي تُكمُّل توبتها، ولأنها من مصدر حرام، وأنه ينبغي عليها أن تترك كل ما وراء، لكي تُمتد إلى ما هو قُدًّام، ومن يضع يده على المصراث لا ينظر الي الوراء، وأنه ليست حياة الإنسان بما يلبس، ولا بما يأكل، وإنما بنعمة الله، وأن الآباء قد تركوا كل شيء، من أجل محبة المسيح، وأنه سيعوضهم عنها أضعافاً في الدّنيا، ( مثل الهناء الروحي، والسعادة القلبية) ثم يَهببهم الحَياة الأبدية، مع كل القديسين المُجاهدين، في عشرة الرب، المنون، في المكان الذي هرب منه الحرن والتنهُّد، وكل الآم الجسد.

فاستجابت مريم لصوت الرب، وعاد بها عمُّها علي ظهر

جواده وسيار إلى جوارها، في فرح عظيم برجوع هذه النفس الغالية، على قلب المسيح، الذي مات من أجلها!

وهكذا عادت الفتاة الي الرب المُحب، الذي يُحب رجوع كل الخُطاة، ويفرح بهم، مع كل ملائكته القديسين، وقد أعد لهم الفردوس، ثم النعيم الدائم يوم الدين.

وقد أمنضت مريم بقية أيام غربتها في إنسحاق تام، وفي خشوع ودموع، في حضن يسوع (وايت كل نفس تعود الي الرب وتحببه من القلب، أكتر من أي شيء أخر)، وبدأت تسترد سعادتها، وفرحها بالرب، بعدما غلبت شيطان الشهوة، واعتمدت على وسائط النعمة.



# الرحيل إلى المتجد:

وقد رقد القديس إبراهيم في الرب، بعد ما رأي بعينه صدق توبة مريم، وأحس بقلبه، قبول الرب لها (وكان له من العُمر ٥٥

عاماً). واستراح من أتعاب الجسد، أما إبنة أخيه «مريم التائبة»، فقد عاشت خمس سنوات أخري، تُجاهد الأفكار وتصمد في الحرب الشديدة (في البرية). وكان كل من يمر علي مغارتها يسمع صوت بكائها المستمر، فيبكي علي خطاياه، ويتوب عن ذنوبه! فما أعظم التوبة!! وما أجمل حياة النعمة، لاسيما بعد حياة لا تُمجد الله!!

هذا وقد أعطاها الرب عربون الحياة الأبدية، من فرح وسلام، وتعزية قلبية، وكذلك نالت علامة الصفح عن خطاياها، فأنعم عليها بموهبة شفاء المرضي، بركة صلاتها تكون معنا آمين.

# ۱۱ - القديسة مريم الناسكة «مارينا»

# تفضيل حياة البتولية:

كانت مريم إبنة رجل مسيحي غني جداً، في المال، وفي النعمة أيضاً، وقد تثيرت أمها وهي لم تزل بعد طفلة صغيرة،

فسهر عليها والدها المبارك ورباها تربية روحية متفوقة وعاشت معه، حتى بلغت سن الزواج.

ولما أراد أن يُزوجها ويَمضي هو إلي أحد الأديرة ليقضي به بقية عُمره على الأرض، قالت له الفتاة المُباركة: «لماذا - يا أبي - تُخلّص نفسك وتتركني أهلك وحدي الفائج ابها أبوها بدهشة: «وكيف أصنع بكو وأنت فتاة؟!» فقالت له «إخلع عني زيّ البنات، وألبسني ثياب الرجال»!! ولم تكمّل هذه الكلمات، حتى قامت في الحال، وقصت شعرها الطويل، وارتدت زيّ الرجال!!

فلما رأي والدها عزمها الأكيد، على حياة البتولية ورغبتها المُلحة في التوجه الي الدير، قام على الفور، ووزَع أمواله الكثيرة على الفقراء (= دون أن يبقي له شيئاً)، وأخذها ومضي بها إلى جوف الصحراء وأسماها «مارينا» بدلاً من مريم.

ثم قصدا كلاهما ديراً الرجال، وسكنا في قلاية منعزلة. وقضيا معاً عشر سنوات كاملة، في نسك وعبادة وجهاد كثير، ثم رقد أبوها، بعدما أرضيمني الرب، ومضي الي الفرودس، مع كل

المجاهدين، المنتظرين ليوم الدين. صلاته تكون معنا أمين.

أما القديسة «مريم» فقد بقيت وحدَها في القلاّية، فضاعفت من صلواتها وأصوامها، وزادت من درجة نسكها، ولم يَعرف أحد أنها إمرأة! بلكان الرهبان يُعلّلون رقة صوتها بسبب شدّة رهدها وسموها في العبادة الحارة!!



# تجربة صعبة

وبالطبع بدأ عدو الخير يتير عليها الحرب، من نقطة الضعف تلك، فقد دفع برئيس الدير أن يرسلها - مع ثلاثة من الرهبان - إلى مدينة قريبة من الدير، لقضاء مصالح الدير، ونزلوا في فندق للمبيت، قبل العودة.

وكان أحد الجنود الأشرار قد نزل - في ذات الوقت - في نفس الفندق، وأبصر إبنة صاحب الفندق، فأغواها شيطان الشهوة، واستطاع الجندي الشرير أن يعتدي على عفافها!

وزاد من غيه وشره وظلمه بأن لقن الفتاة الدنسة بأن تقول لأبيها بأن الراهب مارينا» هو الذي إرتكب هذا الفعل القبيح معها، رغماً عنها!!

(ولا تستغرب أن يكذب الزاني، لكي يهرب من المستولية) — فلما سمع أبوها، غضب بشدة، وقام علي الفور، وتوجه إلي الدير. وأعلن الأمر علي الملأ!! وبدأ يسب الرهبان ويلعنهم (دون أن يُحقق في الأمر) (وما أكثر الخطأ الناتج من الحكم حسب الظاهر، أو بدون تدقيق في الواقعة)،



فحاول رئيس الدير أن يُطيَّب خاطره بكلمات ليَّنة - ثم استدعي القديسة مريم (الراهب مارينا) ووبخُها بشدة علي تلك الخطية المُريعة، والشنيعة، فبكّت بشدة، وأبدت ندّمها، وطلَّبت منه أن يَغفر لها. ولم تشكف الأمر، لأنها سلّمت أمرها بين يدّي صاحب الأمر والنهي!

فأمر رئيس الدير بطرد الراهب مارينا، خارج الأسوار، جزاءً الشرّه، أما القديسة فقد ظلَّت تبكي عند الباب – ليل ونهار – عدة أشهر، بلا غذاء، وبلا غطاء، ولا كساء، في الحرّ والبرد الشديد، وهي صابرة وشاكرة. وغير متنمرة بل زادت من الصلوات ليصفح الله عمن الساء اليها مع تكرار الرجاء، في أن يسمح لها رئيس الدير بالعودة الي قلايتها، ولكنه أمام صعوبة الموضوع رفض إدخالها.

ولما وضعت إبنة صاحب الفندق ولداً، حَمله أبوها إلى حيث كانت القديسة مريم (الراهب مارينا) وطرحه أمامها، في ثورة عارمة ثم رجع إلى فندقه! أما هي فقد ترفقت بالمولود، الذي لا ذنب له في أن يولد من الخطية، وأن يلقي على قارعة الطريق ولكن الله يعين من ليس له معين.

وظلَّت القديسة تتنقُّل به، بين رُعاة البادية وتسقيه لَبناً مما عندهم!! وزادت من صومها وصلاتها، وظلَّت هكذا تهيم علي وجه الصحراء — مع الغلام الصغير — مدة ثلاث سنوات، حتى رُّق لها قلب الرُهبان، وتوسلُوا لرئيسهم، لكي يوافق علي إعادتها

للمعيشة داخل أسوار الديرء

فسمتح الراهب مارينا، أن يدخُل إلي الدير بعد ما فرض عليه عقاباً شديداً. فصارت «مريم» تقوم بالأعمال الشاقة في الدير، من طهي ونظافة وجلّب الماء الدير، من أماكن بعيدة، بدرجة تفوق كل ما كانت تقرضه قوانين الرهبنة الصارمة، إلا أنها كانت تقوم بهذه الأعمال – بكل طاعة ووداعة – وتشكُّر الله الذي تحنن عليها، وأرجعها (مع طفلها)، الي قلايتها بعد ما حفظها طوال هذه المُدّة!!

ومع الأيام كبر الصبي، ونُما في النعمة. إذ علمته «مارينا» كيف يُحب الله منذ الصغر، وكيف يحتمل الألم، منذ نعومة أظافره! وشنّب على حياة الصلاة والصوم، ثم مال إلي حياة الرهبنة! ولم يضرج قط إلى العالم المليء بالأثام، بل فضل أن يحيا مع المسيح في سلام.



### مقاجانة عند الإنطلاق إلى عالم الخلود:

ولما أكملت القديسة «مارينا» (مريم) أربعين عاماً في الجهاد والنسك، مرضَت لمدة ثلاثة أيام، ثم تنيحت بسلام، وحملت الملائكة روحها الطاهرة بفرح وتهليل، وهي تضع علي رأسها الإكليل، وتقدّمها للعريس القدوس، لكي يدخلها بنفسه الي فرح الفردوس، مع كل المجاهدين.

وكم كانت دهشة الرهبان عظيمة، حينما أمر رئيس الدير بنزع ثيابها البالية، وإلباسها ثياب الدفن البيضاء، وحملها الي الكنيسة للصلاة على جسدها البارك!

فقد أكتشفوا أثناء تكفينها انها إهراة، وليست راهباً شاباً، فصرخوا قائلين: «كيرياليسون»!! وطلبوا الصفح من الرب علي إساءاتهم بالكلمات القاسية، أو بأفكار الإدانة في قلبهم، وإزدراء البعض بها، بعد سماعهم بما حدّث منها، مع إبنة صاحب الفندق!



# ظهور الحقيقة للعالم:

وأسرع الرُهبان الي رئيس الدير، وأعلموه بالأمر فأتي وتأكد من أنها فتاة بتول، وتعجّب من إحتمالها كل هذه السنوات الطويلة! وصمتها علي هذا الظلم الصارخ! وبكي نادماً علي ما فرضه عليها من عقاب شديد، لم تستحقه أبداً!

ثم استدعي صاحب الفندق علي عَجل، وأعلن له أن الراهب «مارينا» لم يكن سوي فتاة في زي الرجال، فذهب إليها، وتأكد بنفسه من كلامه،

وبكي كثيراً على قسوته معها، وعلى إفتراءاته ضدها، وهي صامتة كالحمل الوديع، متمثلة بحبيبها يسوع، ومطيعة لصوته بأنه لابد أن يدافع الرب عن أولاده، وهم صامتون ويعطيهم الجزاء العظيم يوم الدين،

وبعد الصلاة على جسمانها الطاهر، تُبارك منه جميع الحاضرين، وكان بينهم راهب قديس «بعين واحدة» أتي بالإيمان

ووضع وجهه عليها، فأبصر في الحال بكلتا عينيه، فمجد الجميع الرب، وحمد وه من كل القلب، وتعلموا من هذه السيرة الطيبة درساً لا يُنسي في الإحتمال، والصبر، والشكر، وأنه لابد أن يكشف الله كل شيء ويعلن براءة أولاده أخيراً.



## تا ديب الانشرار علنا:

ولما تم دفن جسد القديسة «مارينا» في القبر، بإكرام جزيل، أمر الرب شريطاناً بأن يعند بإبنة صاحب الفندق الكاذبة، وصديقها الجندي الشرير!

فأتي بهما في خزي كبير - إلى قبرها - ولم يتركهما عدو الخير، إلا بعدما أقرا كلاهما بذنبهما - أمام الجميع - وأعلنا طهارة القديسة «مريم» وأنهما هما وحدّهما المّذنبان!!

هذا وقد أظهر الله من جسدها عجائب كثيرة، تذكاراً لها أمام العالم، كوعده الصادق بأن يكرم الذين يُكرمُونه، وأما الذين

يحتقرونه فيصغرون.

ويُوجُه المُخلَّص حديثُه، إلي كل مسيحي – ولكل مسيحية – قائلاً: «إن كان أحد يخدّمني فليتبعّني، (في الطريق الضيق)، وحيث أكون أنا، هناك أيضاً يكون خادمي ويُكرمه الآب» (يو المحتيث أكون أنا، هناك أيضاً يكون خادمي ويُكرمه الآب» (يو المحتيث أكون أبيا أبيا أكون أبيا أبيا أبيا أبيا أن ينال يناله المؤمن المُحتمل الظلم، والغير مهتم بالام العالم، إلي أن ينال الجزاء والعزاء في السماء.

هذا وتُعيد الكنيسة القبطية للقديسة «مريم» الراهبة يوم ١٥ مسري، بركة صلواتها تكون معنا أمين.

**# # #** 



#### ١٢ - القديسة مريم القبطية (المصرية)

## لقاء غير متوقع:

كان القديس «زوسيما» القس (Zosima) راهباً في أحد أديرة فلسطين المُتطرفة (بالقُرب من نهر الأردن). وكان من عادة رُهبان هذا الدير أن يقضوا فترة «الصوم الكبير» في التَوحُّد في برية شرق الأردن، ثم يعودون الي ديرهم قبل بداية أسبوع الآلام للمُشاركة في الصلوات بالدير،

وهكذا خُرج القديس كعادته، وعبر نهر الأردن، وأتجه نحو المشرق، وكان يقضي وقته متعبداً لله، وكان يصوم حتي الغروب كعادة رهبان هذا الزمان (القرن الخامس الميلادي).

 فرسم ذاته بعلامة الصليب المقدس، وتقوي بالنعمة وجري وراءه، فتوقف الخيال (الشبح) عند فتحة (مغارة) في باطن الأرض!!

وفجأة سمع صوباً رقيقاً يقول له «يا أبي زُوسيما!! سامحني من أجل المسيح!! أنا لا أستطيع أن أقترب منك، لأنني إمرأة!! وإن أردت أن تقدم خدمة لخاطئة مثلي، فاترك رداءك، لكي تستر به جسدها العاري، واعطها بركتك».

ولما طرح لهارداء من قالت له المراة ، وهي جاثية على ركبتيها: «لماذا فكّرت - يا أبتاه - في زيارة إنسانة خاطئة مائي ؟!» ثم أضافت قائلة: «يا أبي زوسيما ، أرجوك باركني، فأنت كاهن ورتبتك العالية ، والأسرار المقدسة التي تمارسها تعطيك هذا الحق»!!



## طلب البركة:

فتعجّب الأب الراهب من معرفتها بكهنوته وباسمه! وخاطبها قائلاً: «أيتها الأم المباركة أري أنك قد نلت مواهب من الله، حتى أنك قد عرفت إسمى، وخدمتي الكهنوتية، مع إننا لم نتقابل من قبل!!لذلك أطلب منك أن تباركيني وتصلي من أجلي»!!

وفي طاعـة كاملة باركت قائلة: «مُبارك الرَب الذي يظّم النفوس» فأجابها القديس، وقال: «آمين»، ثم طلّبت منه أن تعرف أجوال العالم، ومدي انتشار الايمان المسيحي، حيث أن لها زماناً طويلاً في صحراء شرق الأردن، لم تُقابل فيها إنساناً!!

وبعدما حدَّثها القديس عن أمور الملكوت، وعن أخبار الكنيسة على الأرض، طلب منها أن تُصلي من أجله،

فاعتذرت بأنها هي المحتاجة إلي صلاته، ثم رفعت يديها نحو المشرق، وصلت من أجله في سرية تامة، بينما كان القديس مطرقاً برأسه نحو الأرض، ثم رفع رأسه فوجدها في غيبوبة، وقد ارتفع جسدها نحو ذراع من الأرض!

فظن أن ذلك بفعل الشيطان!! ولكن القديسة عرفت ما في نفسه، وبادرته بقولها: «لماذا هذه الأفكار الغريبة، التي تدور في ذهنك يا أبي؟!» .

ثم أضافت قائلة: «أنا لست مرائية، وليس للشيطان سلطان علي، ورغم كثرة الخطايا (السابقة) فإن الله - غافر الخطايا - قد أنعم علي بإحسانات كثيرة» (ولم تكشفها له، إتضاعاً منها)!



# سيرتها الاولسي:

ثم رجاها القديس - بإسم المسيح - أن تُعرّفه بشخصيتها، وكيف وصلت هذا المكان المُوحش؟! وكيف أستطاعت أن تعيش بمفردها في تلك البقعة المهجورة؟! وماذا كانت تأكل؟! وكم سنة قهنتها في خُلُوتها هذه؟! فأعلنت له أن والديها قد أخذاها إلى الإسكندرية، في سن الثانية عسرة (وقد ولدت سنة ٥٤٣م) وهناك في صَحب المدينة، أفسدت عفتها وأسلمت نفسها، للملذّات والشهوات، بعدما خدَعها عدى الخير (شيطان الزنا)، فزّين لها حلاوة الشبهوة. ثم جعل منها فخاً، اصطاد بها مُحبى الشهوة، وصارت عُثرة للشباب، واستمرت على هذا الحال سبعة عشر عاماً مُتواصلة!! (فيالطول أناة الله على الخُطاة).



## هدف غير مقدس:

وذات يوم إلت تصمع الحُج الذاهبين إلي أورشليم، وتجاسرت أن تسافر معهم، إلي الأراضي المُقدسة، دون أن تحمل معها مالاً، لهذه الرحلة، حيث كانت تنوي أن تفعل الشر، مع المُسافرين، وتُسدد أجر السفينة، من إهلاك النفوس البريئة، التي تذهب لزيارة قبر المسيح.

ومع ذلك لم يبتعلّها البَحر، ويدفع بها إلي الجحيم فوراً، لكن الله أطال أناته عليها (كما يفعل دائماً مع كل الخطاة) حتي وصلت بسلام إلي الديار المُقدّسة، ثم سافرت إلي القدس، حيث استمرت في اصطياد الشباب المُلتهب بالشهوة، وإسقاطهم في الدنس، دون مراعاة لحرمة تلك الأماكن الطاهرة، وليس بعد ذلك من جسارة بعدما نام الضمير، وابتعد عن الخير!!



### إفتقاء النعمة لهاء

وعندما حل يوم «عيد الصليب المجيد» إندست المسكينة وسط الجموع الذاهبة إلى كنيسة القيامة لكي تدخل معهم إلى قبر المخلص.

وكانت المفاجأة!! فقد كان الحجاج يدخلون جميعاً، بسهولة ويُسر إلى ساحة القبر المُقدَّس، بينما تسمرت قدمًاها، في مكانها، فدُفعتها موة خفية - إلى الوراء - بعيداً عن باب الكنيسة لكنها جربت عدة مرات للدخول، ولكن بدون جدوي، وبدأ عمل النعمة!! وبدأ تأنيب الضمير!! وتوبيخ الروح القدس، فانسحبت إلى مكان قريب، ورجعت إلى نفسها (مثل الإبن الضال) وبدأت تُفكر في شرورها المريعة، وفي العذاب الأبدي، الذي ينتظرها حَتماً، وبدأت تُفكر جِدِّياً في التوبة، وعن التخلي عن الشِّهوة، بلا رجَعة، فبكَّتها الرُوح القُدس بشدة، وأدركت أنها غير مستحقة أبداً للدخول إلى

#### الأقداس، بسبب حياتها الفاسدة!

ثم أنفجرت في البكاء بمرارة، وقرعت على صدرها بشدّة، ونظرت إلى أيقونة «الأم النور» كانت معلقة قُرب الباب. ثم صرخت في خزي وقالت: «يا عذراء... إنني أدرك مدي قذارتي (نَجاستي) وعدم إستحقاقي للدخول إلى كنيسة الله. بل إن نفسى الدنسة هذه، لا تستطيع أن تُتُّبت أمام صورتك الطاهرة، لكن قولي لي أيتها الأم، ألم يتجسد إبنك - الرب يسوع - من أجل خلاص الخُطاة ؟! فساعديني في محنّتي هذه - أيتها الشفيعة المؤتمنّة -واسألي الرب عني، ليجعلني مستحقة للدخول إلى كنيسته، حتى أُلقِي بنفسي أمام خشبة صليبه، وأُقبِّلها (وكانت موجودة هناك في ذلك الوقت)، وإرفعي عني هذه القُوة الشعريرة التي تُقاوم دخولي (إلى المستشفي الروحي). لأني أعزم عُزما أكيداً ألا أمال نفسي مرة أخري إلى شهواتي!!



### الوقوف أمام القبر المقدس:

ولما فرغت من مسلاتها أخذت مكانها - من جديد - بين صفوف الداخلين، الي كنيسة القيامة، وفي هذه المرة دخلت بسهولة عجيبة إلى القبر المُقدَّس!!

وهناك سكبت دمّوعاً غزيرة، ندماً علي شرورها الكثيرة السابقة، وصلت قائلة: «المُجد لك يا ربي وإلهي، يا مُخلص نفسي، يا من قبلت شفاعة والدتك (أم النور)، من أجلي، لأنك تقبل كل الخُطاة الراجعين إليك، وأما أنا يارب، فلا أستطيع أن أُمّبر لك عن شعوري، بحنانك، وحبلك غير المحدود لي! والأن ماذا أفعل؟! ماذا أفعل؟! يا سيّدي استلم حياتي، وقدني كما تشاء!! (وبتسليم الذات لله، يتولي الرب

فسمعت صوباً يقول لها: «إعبري نهر الأردن، وهناك

ستجدين مكاناً لخلاصك». فاطاعت المدوت بعدما تعهدت بالتوبة الحقيقية وفي الطريق أعطاها رجل ثلاثة قطع من الفضة صدقة لها، فاشترت بها ثلاثة أرغفة، ثم سألت عن الطريق المؤدية إلى عبر الأردن، وسارت على قدميها إلى هناك.



#### الإعتراف الكامسل:

وبعدما وصلت إلي المقدس، اغتلست في الماء، ثم دخلت إلى بيعة القديس «يوحنا المعمدان»، وأعترفت تفصيلياً، بكل خطاياها دون خجل، ودون أن تخفي شيئاً عن الأب الكاهن (وهي أول درجة في سلم التوبة).

فشعرت بارتياح كبير، بعدما انزاح حمل خطاياها من كاهلها، ثم تناولت من السر الأقدس، كغذاء للنفس، ونوراً لها، وناراً تحرق كافة أشواكها، ثم أكلت نصف خُبزة، مما كان معها.

وكانت قد صامت يومين عن الطعام والشراب، قبل أن تدخل بندم، إلى بيت الرب، (وما أجمل التوبة في وقت الصوم).

ثم عبرت الأردن في قارب صفي ر، وأخذت تسير في الصحراء الواسعة، حتى وصلت إلى المكان الذي إلتقت فيه مع الأب زوسيما، ومكثت هناك ٥٤ سنة!

كانت تُقتات خلالها بأعشاب البرية!! وتُعاني من ويلات الماضي والحاضر!!



### جمادها الطويل!!

وقد كشفّت السائحة القبطية عن الحروب الشيطانية الفظيعة، التي تعرّضت لها، ولاسيما في الفترة التي تلت توبتها، حيث أثار عليها عدو الخير الأفكار الدنسة، كما أثار في نفسها الذكريات

الشريرة الأولى، وذكّرها بكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وكان الجُوع، مع شهوة الشراب تُلازمها بسبب إدمان الخمر، منذ صباها. كما كانت تسمع – من الشياطين – الأغاني والألحان الخَليعة، التي كانت تسمع – في الاسكندرية – في أماكن اللهو، وفي صبّحبة الأشرار، فكانت تبكي بالدموع طالبة معونة الله، ومتشفعة بأم النور، فيحوطها النور الإلهي، بدائرة من نار، لا يستطيع العدو المُجرب، أن يتعدّاها أو يُوذيها!!

كما تألت من قسوة الجو الصحرواي، فعانت بشدة من برد الشتاء القارس، ومن حر الصيف الشديد، لاسيما بعد ما تهرأت ملابسها، وكانت تسقط – في أحيان كثيرة – مُغشياً عليها – ولكن عناية الله، كانت تحفظها في كل مرة، فتنهض، وتشكر الله الذي رعاها، وحفظها حتى تك الساعة.

وطلبت القديسة من القديس زُوسيما أن يعود إليها في

خميس العَهد، من العام التالي، لكي يناولها من الأسرار المقدسة، وراها وفي الموعد المحدد، عاد إليها القديس بالذخيرة المقدسة. وراها ترسم علامة الصليب، على مياه الأردن، ثم تعبره ماشية فوق المياه!! ثم تقدمت نحوه وسجدت أمامه، في خشوع تام، فناولها من الأسرار المُقدسة!!

ثم يروي لنا القديس نُوسيما أنه قد رأي هذه القديسة، وهي ترفع يديها نحو السماء وهو تقول: «الآن يا سيد، أترك عبدتك تذهب بسلام لأن عيني قد أبصرتا خلاصك، ثم طلبت من القس زوسيما، أن يعود للقائها في مغارتها الأولى في العام التالي!!

وقبل أن يتركها رجل الله - هذه المرة - ترك لها بعض الطعام، راجياً إن تقبله منه بركة.

فأخذت قليلاً من «الترمس». ثم طلبت من الله أن يُعوضه خيراً، ثم رشمت علامة الصليب المقدس على مياه نهر الأردن،

وعُبرت فوقه راجعة لمغارتها!!



## الرحيل الي المجد

وفي الصوم المقدس من العام التالي، مضي القديس زُوسيما، إلي المكان الذي إلتقي فيه بالقديسة، لأول مرة. ودار حول المغارة ثم دخَلها وتوقّف فجأة، إثر رؤيتها ساجدة، ووجهها نحو المشرق، وقد فارقت الحياة، فبكي متأثراً لفراقها.

ولم يكن جتي هذه الساعة يعرف إسمها!! فوجد بالقرب منها عبارة مكتوبة «يا أب زوسيما!! إدفن هنا جسد «مريم» البائسة. واترك للتراب جسد الخطية هذا، وصل من أجلي»! فتعزي بهذه الكلمات، وصلًي على جسدها، ثم واراه

التراب، وغادر المكان، بعدما وضع علامة تدل علي مكان قبرها، ثم مضني وأعلم رهبان الدير بسيرتها كاملة. وتركها للأجيال، لتكون أجمل مثال لكل من يتوب ويعيش في حب مع الرب.

وقد أجري الرب معجزات كثيرة ومن جسدها الذي اكتشف في عهد الأنبا يوحنا بطريرك أورشليم وكانت نياحت ها سنة ٢٦١ م، عن عُمر يُناهز السادسة والسبعين، وتُعيد لها الكنيسة القبطية يوم ١٦ برمودة بركة صلواتها تكون معنا أمين وم



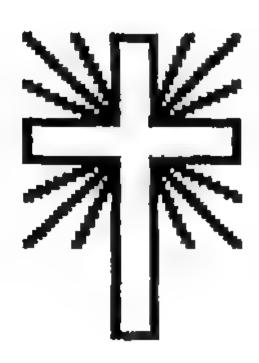

#### ١٣ - القديسة مريم الأرمنية

## سيرتها الاولي:

كانت فتاة مسيحية مؤمنة، وقد كانت أسيرة، جيء بها – رغماً عنها – إلى مصر (من أرمينيا)! وقد طلّب منها أهل العالم أن تجّد إيمانها المسيحي، وتنكر إلهها، ولكنها لم تقبّل أن تتخلّي عن ربها ومتخلّصها وفاديها «يسوع» فأصبح ذكراها إلى الأبد • وقد هدّدها الأشرار بالعقاب الشديد.

فلم تسمع لهم، رغم علمها بما يُقابلها من آلام، من أجل المسيح، وفي ثقة وايمان، أعلنت لهم أنها لن تبيع المسيح من أجل أمور العالم الباطلة! ومهما تحملت من عَذاب، فأوسعها الأشرار ضرباً وتعذيباً، ولكنها كعذراء حكيمة رفضت أن تنكر إيمانها، أو تبيع المسيح، براحة وقتية، أو بمتع جسدية

فَانية (مثلما تفعل بعض المسيحيات بالإسم، اللواتي يبعن المسيح، بثمن بخس، فيخسرن حياتهن في الدُنيا وفي الأبدية، من أجل شهوة فانية)!

ثم شدد الأشرار عليها، فهددوها هذه المرة بحرقها بالنار، عن طريق إلقائها حيّة في حُفرة بها نار مُشتعلة، عند باب زويلة (بالقاهرة).



# الموت من أجل المسيح:

أما هي فلم تخف، ولم ترتعب، ولم تهرب من الألم، من أجل الرب، بل وسط الجُموع الغفيرة، وقفت بكل شجاعة تعترف بالمسيح ربّاً وإلهاً!! وكان الأشرار يُصعبون لها الأمر، ويخيفونها من عذاب النار (كما يفعل شيطان اليأس)،

ولكن مريم الأرمنية لم تستسلم لحرب الشيطان ولم ترهب الموت من أجل الفادي، بل قالت عكناً: «خير لي أن أستودع روحي في يدي سيدي وإلهي، ومخلصي يسوع المسيح».

وبسرعة ألقت بنفسها، في أتون النار المُتقدة، ولم تنتظر حتي يُلقونَها بأيديهم، وهكذا نالت إكليل المُجد، وهي واثقة كل الثقة، أن الام الزمان الحاضر، لا تُقاس بمجد العتيد، أن يستعلن، في الملكوت السعيد،

وإن كانت قد تألمت مع المسيح - في الأرض - فهي ستنعم معه بأمجاد السماء، حسب وعده الصادق والأمين.

بركة صلواتها وشيفاعتها تكون معنا أمين (وتُعيد لها الكنيسة القبطية يوم ۲۷ مسري)



#### القهرست الصيفحة (١) القديسة مريم أخت موسى (مريم النبية) ٥ (٢) القديسة مريم العذراء (أم النور). 11 (٣) القديسة مريم زوجة كلوبا (أخت أم النور). 22 (٤) القديسة مريم المجدلية. 27 (٥) القديسة مريم أخت لعازر. 34 (٦) القديسة مريم أم يوحنا (مارمرقس). 13 (٧) القديسة مريم الخادمة مع بولس الرسول. ٥ع (٨) القديسة مريم الإسراديلية. ٤٧ (٩) القديسة مريم أخت الأنبا باخوميوس. 01 (١٠) القديسة مريم التائبة. 10 (١١) القديسة مريم الناسكة (مارينا) . ٦٨ (١٢) القديسة مريم القبطية (المصرية). ٧X (١٣) القديسة مريم الأرمنيّة. 94



- ١ -- قصة العذراء حالة الحديد
- ٢- أم النسور والمسريمسات الآخريات
- ۳- عــــــــــــات
- ع- المطبوبون منن الله
- ٦- أخنسوخ ملكسي صا أيوب - بلعام
  - ٧- لماذا ظَّلم فادى الخ ولم يفتح فاه
  - ٨- ٣٥ ســؤال وجـــو رعن احداث عيدى الميلاد والغو
- ٩- الشفياعا
  - ١٠ المفهوم الارثوذكس
  - ١١- إنجيك برنابك
  - ١٢- كـل الأشياء تعم

منظور مسيحي معا للخير

يتناول سير ١٣ قديسة بأسم « مريسم » وهي تتضمن حياتهن وجهادهن الروحيي وما أمتازت به هـــؤلاء « المسريمسات » من فضائل، وخدمــة وحسب للسرب، وهي أمثلة عملية لكلل إنسانة، لكي تتمسثل بسيرهن وإيمانهن وأعمالهن الصالحة.